الواحد واللف اشيافا فالمماء والاح تشالمه كَاتَدَتُوجِد الْمُنَهُ لَيْرِهِ وَالْمُنَافِينَ الْدُواحِد مُوالْقُدُلاب الذي كُلْ يَعْنِيدِهِ وَيَوْزِيهِ وَرِّباوا حِدَّامُو يَتُوع المبتهم الذي كالتبيدو وينو السافي فيستند غيران علمالاست ليستر فحيع الناين والمرالغاير لغاسهم بنياته اللان المونع عادة الاونان شل إذبان المسعينية معَرَ والمطع لايقتر بنامِ الله الإفران الطالن داد بِرّا ١١ ال لونا كل تنظير شيئًا ، فا فطر والعل شلط الكر عبد الموت عَنْ المُعَمَّاءِ اوايتِ ما هذا ان الدانقال وانت وعليرسنيكا فيهب الاومان البشر يبتد مراجل فضعيف المنتوى فكل وسية الاوثان فتعلك المتعطك والك الخ الضعيف الذي يزاجله كمات المتيبي واداكمتم خومون فكذا الماجوتكم وتقعون بابتم السنيمه فالم لمتير بحرمون ولذلك الفاز الطعام يودى خنط الل الجيمانة اليلاائج توانئ الفصل العاشرة

طن السان الديف زايد ويعاب بسوليته ادايا رقت يِنْجِنْهِ وَلَمْ بَيْنُورَةٍ ، وَنَظَرُحِدُّا أَنَّهُ بِنَبِعِي أَنْ يُنْزُوَّجُ قَلِيْعُلَ وليترباثيره وامتا الذب فدعذم وجزئم ورايع الإجناط بتوليته وكايضطره الرالخ لاف ذلك فالجش مَا يصنع الأل الذي بد فع بتُوليته للنَّزونِع فِيتُ أيصنع والذى لايدفع التنزوج فافضل احتا أبابصنع والمرآه مادار سلها جُنيًّا مُعَيَّدة بِسُنَة النامُوسِ فانعت علا بعلمانعنن وبجوالها النزوج من أتمل لومنوطاب مقطه وطؤئ لهاان إقامت على شاراي فافي ظن ا فِي رُوحُ اللَّهِ ﴾ الفصُّ لُ التَّا شِعُ ٥ الصائح فآل واماذ يانخ الأوثان فتدنعف العندنا جيعًا عِلمًا عِلَا الْمِ والعِيلُمُ بِرَفِع والوُدِّ بَرُمْ ويبن وانكَالَ كُمُ مَظُولَهُ قَد عَلِمَ سُيًّا فَأَنَّهُ لِمُرْجِيلُمُ بَعِدُ كَايِنِيفِي لِمَالَ يَعِلَمُ وَاعِلَا أَنْسًا إِلَ احِبُ اللهُ فَعُومُ عُرُونَ عِنْدُهُ فَامَّا الْأُذِبَاجِ الأَوْمَال فاناتعرف ال الوتزيدت الدينا بيثي واندلا الغرالله